

# أَساطِيرُ إِفْرِيقِتَّة بفت و كامل كياني

١ كان اهتمام «كامل كيلاتي» بالأساطير بالغ الغاية ، إذِ اعْتبر العالمَ الأسطوريُّ موردًا عذبًا لاجتذاب عقليَّة النَّاشيء الغَضَّة ، وإمدادها بما يملؤها أُنْسا وانشراحًا . والجديدُ فيما اتَّجه إليه «كامل كيلاني» : أنه لم يقتصر ، على الأساطير الشرقية في آداب الهند والفُرس وغيرها.. ولم يقتصر على الأساطير الغريبة في اللُّغاتِ القديمة أو الحديثة ولم يكْتَف كذالك بأن يَمْتاحَ من الأساطير الغريبة ما يَمْتاحُ ، بل إنه شقّ أَفْقًا جديداً ليُصِيبَ مَرامًا بعيدا ، إذ توغَّل في « إفريقيَّةَ » كما يتوغَّلُ الرِّحَّالةُ ؛ ولكن توغُله كان ليتصيّد الأفكار والصُّورَ التي تحفل بها الأساطيرُ الإفريقيّة. ولا شك أن صنيعَه هذا يُعْتَبرُ مَسْلكًا جديدا لم يسبقُه إليه سابقٌ في اللغة العربية لعالم الأطفال ، وفى هذه المجموعة نماذج من تِلْك الأساطير ». محمد شوقى أمين عضو مجمع اللغة العربية

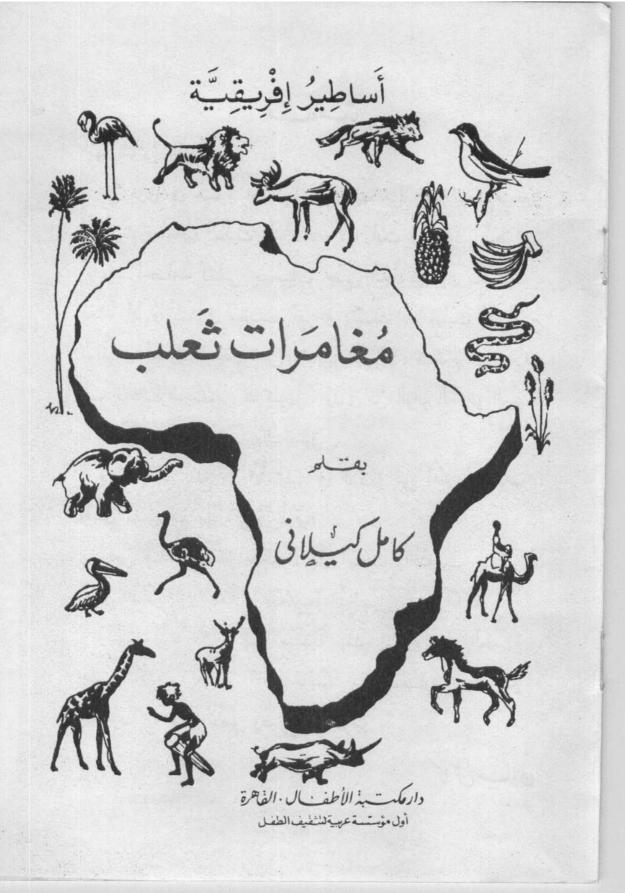

#### مقدمت

أيُّها النَّاشِيُّ العَزِيزُ

لَنْ تَرَى فِي هُلِيهِ الْأُسْطُورَةِ وَمَا يَلِيهِا مِنَ الْأُسَاطِيرِ الْإِفْرِيقِيَّةِ إِلَا أُسْطُورَةً مُعْجِبةً تُسَلِّيكَ وَتُثَقِّفُكَ ، كَمَا رَأَيْتَ فِي أَسَاطِيرِ الْحَيَوانِ . وَقَدْ أَخَدُتُ نَفْسِكَ وَتُثَقِّفُكَ ، كَمَا رَأَيْتَ فِي أَسَاطِيرِ الْحَيَوانِ . وَقَدْ أَخَدُنُ نَفْسِكَ ، وَقَدْ أَخَدَ أَنْ تُفْسِكَ ، وَقَدْ أَنْ تُفْسِكَ ، وَرَأَيْتُ أَنْ أَمْزِجَ بَعْدَ أَنْ وُقُقْتُ فِي تَحْبِيبِ الْقِراءة إليْك . . وَرَأَيْتُ أَنْ أَمْزِجَ الْحَقَائِقَ الْحُقَائِقَ الْجُغْرافِيَّة بِجَمْهَرَة مِنَ الْأَسَاطِيرِ الْبَلِيعَةِ ، لِتَجْمَعَ لَ إِلَى تَعَرُّفِ اللّهُ الْمُنْفِجة اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ

وَلَسْتُ أَرَى أَبْلَغَ مِنَ الْأَساطِيرِ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى أَخْلاقِ الشُّعُوبِ، وَمَدَى تَفْكِيرِهِمْ وَإِدْراكِهِمْ لِلْحَياةِ .

وَلَعَلَّ هٰ فِهِ الْقِصَصَ تَحْفِرُكَ إِلَى الْبَحْثِ وَالتَّنْقِيبِ ، بَعْدَ أَنْ يَصِيرَ الدَّرْسُ لَكَ عادَةً ، وَيُصْبِحَ التَّحْصِيلُ عِنْدَكَ مَلَكَةً .

وَلَسْتُ أَشُكُ فِي أَنَّهِ مُنْتَهِينَةً بِكَ إِلَى غَايَتِهَا الْحَمِيدَةِ ، حَيْثُ تَكُشِفُ لِعَيْنِكَ آفاقًا جَدِيدَةً مِنَ الْمَعارِفِ وَالْأَخْيِلَةِ ، وَتُبَصِّرُكَ بِأَحْوالِ الْأَمْمِ وَطَبَائِعِ الشَّعُوبِ مَ

كاملكيلاني

# ١ – مُحالَفَةٌ نَيْنَ الْأَسَدِ والثَّعْلَبِ

فِي غَابَةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْبِلدِ الْآهَلَةِ بِالسُّكَّانِ ، كَانَتْ أَجْنَاسُ الْحَيَوانِ سَارِبَةً ، كُلُّ مِنْهَا يَسْمَى عَلَى دِزْقِهِ .

مَا مِنْ حَيَوانِ فِي الْغَابَةِ \_ وَإِنْ كَانَ ضَخْمَ الْجِسْمِ ، مَهِيبَ الشَّكْلِ \_ إِلَّا وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ « أَبِي فِراسٍ » ، وَأَهْوَ نُ شَأْنًا . فَهُوَ حَيَوانٌ قَوِيٌ ، لا يَغْلِبُهُ غَالِبٌ .

«أَبُو فِراسٍ » مَلِكُ الْوُحُوشِ الضَّارِيَةِ ، كَانَ مَرْهُوبَ الْجَانِبِ ، مَخُوفَ الْبَاسِ . « أَبُو فِراسٍ » كَانَ أَسَدًا ، لا تُرَدُّ لَهُ كَلِمَةٌ ، وَلا يُعْصَى لَهُ أَمْرٌ .

« أَبُو أَبُو أَيُوبَ » كَانَ مِنْ حَيَوانِ الْمَابَةِ ، مُعْلَبُ سَرِيعُ ٱلْجَرْيِ والنَّطِّ ، يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ - يَيْنَ الْوُحُوشِ - فِي الْفِطْنَةِ والذَّكَاءِ ، والْمَــُكْرِ والدَّهاءِ .

« أَبُو فِراسِ » ﴿ الْأَسَــدُ وَ « أَبُو أَيُّوبَ » ؛ الثَّعْلَبُ ، كَانَا يَصْطَحِبَانِ فِي الْفَدَواتِ والرَّوْحاتِ ، خِلالَ الْفَابَـةِ .

« أَبُو فِسراسِ » كَانَ يُدْنِي « أَبَا أَيُّوبَ » مِنْ مَجْلِسِهِ ، وَيُؤْثِرُهُ عَلَى غَيرِهِ مِنْ حَيَوانِ الْعَابَـةِ .

الْأَسَدُ اتَّخَذَ مِنَ النَّمْلَبِ سَمِيرًا أَنبِسًا ، وَمُسْتَشَارًا أَمِينًا .

« أَبُو أَيُّوبَ » : التَّمْلَبُ ، كَانَ بارِعًا فِي الصَّـيْدِ ، لِخِفَّةِ حَرَكَتِهِ ، وَبَرَاعَةِ حِيلَتِهِ . الْمَرانَةُ أَكْسَبَتْ « أَبَا أَيُّوبَ » وَدَرَةً نادِرَةً عَلَى أَصْطِيادِ الْحَيَوَانِ .

كَانَّ يَتَفَنَّنُ فِي ضُرُوبِ الْحِيَلِ ، لِكُنْ يُوقِعَ فَرِيسَتُهُ .

الْأَسَــدُ « أَبُو فِراسٍ » مَلِكُ ٱلْوُحُوشِ : كانَ عَهُوقُ الثَّمْلَبَ « أَبَا أَيُّوبَ » فِي قُوَّتِهِ وَبَطْشِهِ .

النَّمْلَبُ « أَبُو أَيُوبَ » كانَ يَفُوقُ الْأَسَـدَ فِي ذَكَائِهِ وَمَكْرِهِ . مَتَى لاحَتْ فَرِيسَةٌ مِنْ بَعِيدٍ ، لَمَعَها ، وأَعْمَلَ الْحِيلَةَ فِي مُطارَدَتِها ، حَتَى يَلْعَتَى بها .

الْأَسَـدُ حَالَفَ النَّمْلَبِ، وَحَرَصَ عَلَى صُحْبَتِهِ، وَأَظْهَرَ لَهُ الْوُدَّ ؛ لِيَسْــَـنَظِلَ مَزاياهُ، وَيَسْتَخْدِمَهُ لِمَنْفَعَتِهِ.

# ٢ - القِ عَدُ الطَّالِمَةُ

خَرَجَ النَّمْلَبُ « أَبُو أَيُّوبَ » يَوْمَا لِلصَّــيْدِ ، فَطَفِرَ بِهَرِيسَتِهِ ، وَفَرحَ بِهَا كُلُّ ٱلْفَرَحِ .

أَسْرَعَ الْأَسَدُ «أَبُو فِراسِ » إِلَيْهِ ، يَبْنَسِمُ وَيَتَوَدَّدُ ، وَسَــأَلَهُ : « ماذا أَصَبْتَ يا « أَبا أَيُوبَ » ؟ »

أَجَابَهُ النَّمْلَبُ : « لهذا ما أَصَبْتُهُ . أَلا تَرَى يا عَمَّى « أَبَا فِراسِ » ؟ لَقَدِ ٱصْطَدْتُ غَزالًا . »

نَظَرَ الْأَسَدُ إِلَى التَّمْلَبِ بِعَيْنِ يَبِينُ فِيها الْفَدْرُ ، وَقَالَ لَهُ بِصَوْتِهِ الْمُمْتَلِئُ الْغَشِنِ : « لِمَنْ هٰذَا الصَّيْدُ يَا تُرَى ؟ »

فَطِنَ النَّمْلَبُ إِلَى أَنَّ الْأَسَــدَ يُرِيدُ أَنْ يَسْـتَأْثِرَ مُو بِالْفَرِيسَةِ ، لِيَنْعَمَ بِأَكْلِها وَحْدَهُ .

خَشِىَ النَّمْلَبُ بَأْسَ الْأَسَدِ . أَجابَهُ بِقَوْلِهِ ، فِي تَعَلَّقِ : « هٰذا الصَّيْدُ كُلُّهُ لَكَ بَا عَمِّى . لَكَ وَحْدَكَ ، وَلَبْسَ لِأَحَدِ سِواكَ . وَهَلْ تَظُنُ أَنْ يُشارِكَكَ فِيهِ أَحَدٌ ؟ ! » ظَهَرَتِ الْبَشَاشَةُ وَالطَّلَاقَةُ عَلَى وَجْهِ الْأَسَدِ «أَ بِي فِراسٍ»، وَقَالَ لِصَاحِبِهِ الشَّمْاَبِ «أَ بِي أَيُّوبَ» : « بارَكَ اللهُ فِيكَ ، وَقَالَ لِصَاحِبِهِ الشَّمْاَبِ « أَ بِي أَيُّوبَ » : « بارَكَ اللهُ فِيكَ ، با أَبْنَ أَخِي . أَنْتَ ذَكِنٌ فَطِينٌ ، وَصَاحِبٌ أَمِينٌ ! »

أَفْتِلَ الْأَسَدُ عَلَى الْفَرِيسَةِ . قَبَضَ عَلَى الْفَزالِ بِأَظْفارِهِ . غَمَلَ فِيهِ أَنْسِابَهُ يَلْتَهِنُهُ . لَمْ يُبْقِ مِنْهُ إِلَّا فُضَالَةً قَلِيلَةً ، لَا تُسْمِنُ وَلا تُغْنِي مِنْ جُوعٍ .

رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى النَّمْاَبِ ، وَقَالَ لَهُ فِي عَظَمَةٍ وَكَبْرِياء : « لَمْ أَنْسَ حَقَّكَ فِي الْفَرِيسَةِ ٱلَّتِي ٱصْطَدْتُهَا ! »

قَالَ النَّمُّابُ : « لَا حَقَّ لِي فِي شَيْءِ مِنَ الْفَرِيسَةِ ! وَلَكِنْ شُكْرًا لَكَ يَا عَنِّى ، عَلَى مَا تَفَضَّلْتَ وَأَعْطَيْتَ . »

قالَ الْأَسَدُ : « لا أَظُنْنِي غَبَنْتُكَ أَوْ جُرْتُ عَلَيْكَ ، فَأَنْتَ شَرِيكِي وَحَلِينِي ، وَلِكُلِّ مِنَّا حَقٌ مَعْلُومٌ . »

قال الثَّمْاَبُ: « أَنْتَ حَلِيفٌ شَرِيفٌ ، لا تَظْلِمُ وَلا تَجُورُ . إِنَّكَ عادِلُ كَرِيمٌ . إِنَّكَ أَسَدٌ عَظِيمٌ ! »



الْأُسَدُ قايِضُ عَلَى فَرِيسَتِهِ ا

# ٣ - النَّعْلَبُ يَتَعَلَّمُ مِنَ التَّجْرِبَةِ

اِبْنَهَ جَ الْأَسَدُ بِهِ لَذَا الْهَدْجِ الظَّاهِرِ ، والثَّنَاءِ الزَّائِفِ . لَمْ يُدْرِكُ أَنَّ الثَّمْلَبَ لَمْ يَصْدُقْ فِي الْهَدْجِ والثَّناء ، لَمْ يُدْرِكُ أَنَّ الشَّمْلَبَ لَمْ يَصْدُقْ فِي الْهَدْجِ والثَّناء ، لَمْ يَفْهَمْ « أَبُو فِراسِ » بَلْ أَرادَ السُّخْرِيَةَ والِاسْتِهْزاء . لَمْ يَفْهَمْ « أَبُو فِراسِ » أَنَّ « أَبا أَيُوبَ » عَرَفَ الْحَقِيقَة ، وعَلَّمَتْهُ التَّجْرِبَة .

التَّمْلَبُ عَرَفَ أَنَّ الْأَسَدَ يَتَخِذُ مِنْ ثُوَّتِهِ أَداةً لِلاسْتِغْلالِ. التَّمْلَبُ تَمَالُهُ أَنَّ الْأَسَدَ يُصادِقُهُ وَيُحالِفُهُ ، التَّمْلَبُ تَمَالُهُ أَنَّ الْأَسَدَ يُصادِقُهُ وَيُحالِفُهُ ، لِلسِّنَا الْمُسْتَرَكَةِ .

أَيْقَنَ النَّمْلَبُ أَنَّهُ ﴿ إِذَا ظَلَّ يُحَالِفُ الْأَسَدَ ، فَسَبَبْقَ الْأَسَدَ ، فَسَبَبْقَ الْأَسَدُ يَنْتُمُ إِلْأَطَايِبِ ، وَيَقْنَعُ هُوَ إِلْفُتَاتِ ! . .

كَتَمَ الثَّمَابُ أَلَمَهُ وَغَيْظَهُ ، وَأَقْسَمَ أَلَّا يَرْضَى بِهاذِهِ الْقِسْمَةِ الظَّالِمَةِ ! لَنْ يُحالِفَ الْأَسَدَ ، أَوْ يُصاحِبَهُ ! .

اِغَتَزَمَ الثَّمْلَبُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الصَّيْدِ مُنْفَرِدًا ، حَتَّى يَخْلُصَ مِنْ ظُلْمِ الْأَسَدِ الْباطِشِ الْمُسْتَغِلُ .

# ٤ - مُحاولَةٌ لَمْ تَنْجَعَ

خَرَجَ النَّمْلَبُ «أَبُو أَيُوبَ » صَاحَ يَوْمٍ ، يَطْلُبُ صَيْدًا . خَرَجَ النَّمْلَبُ مَيْدًا . خَشِيَ أَنْ يُصادِقَهُ الْأَسَدُ فِي طَرِيقِهِ ، فَيُلازِمَهُ ، وَيَحْرِمَهُ

مَا يَخْصُلُ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ . . ظَلَّ يَشْدُو مُسْرِعًا ، حَتَّى بَلْغَ

أَظْرَافَ الْعَابَةِ ، وَأَصْبَحَ قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ الْعَامِرَةِ بِالنَّاسِ.

وَقَفَ الثَّمْلَبُ يَتَلَقَّتُ : يَنْتَظِرُ الْفُرْصَــةَ السَّانِحَةَ ، لِيَــُكُسِبَ مُوتَهُ . رَأَى ـ عَنْ بُعْدٍ ـ مَرْكَبَةً مَنْلُوءَةً بِالسَّمَكِ .

كَانَتِ الْمَرْكَبَةُ بَطِيئَةَ السَّيْرِ .. شَمَّ الشَّمْابُ رائِحَةَ السَّمَكِ ، فاشْتَهَاهُ ، وَكَادَ عَقْلُهُ يَطِيرُ !.. كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى أَنْ يَظْفَرَ بِقَدْرُ مِنَ السَّمِكِ ، يَسُدُ بِهِ جُوعَهُ ؟

اِنْتُظَرَ حَتَّى دَنَتِ الْمَرْكَبَةُ مِنْهُ ، وَحَاوَلَ أَنْ يَنُطَّ فَوْقَهَا .
كَانَتِ الْمَرْكَبَةُ عَالِيَةً : لَمْ يَسْتَطِعِ الشَّمْلَبُ أَنْ يَبْلُغَ غَرَضَهُ .
سارَتِ الْمَرْكَبَةُ فِي طَرِيقِها . . وَقَفَ « أَبُو أَبُوبَ »
حَزِينًا مَهْمُومًا ، يَتَحَسَّرُ عَلَى الْفُرْصَةِ الَّتِي فَاتَنَهُ .

### ه - الحيلةُ الْمُوَفَّقَةُ

بَعْدَ قَلِيـلِ ، أَبْصَرَ النَّمْلَبُ مَرْكَبَةً أُخْرَى قادِبَةً ، أَعْلَى مِنَ الْدَرْكَبَةِ الْأُولَى ، وَأَكْثَرَ سَمَكًا مِنْها .

فَهِمَ أَنَّهُ إِنْ مَاوَلَ النَّطَّ فَوْقَهَا ؛ فَسَتَخِيبُ مُحَاوَلَتُهُ ، كَا حَدَثَ فِي الْتُرْكَبَةِ السَّابِقَةِ .

لَكِنَّهُ أَصَرَّ عَلَى أَلَّا تَفُوتَهُ هَذِهِ الْفَرْصَةُ الثَّانِيَةُ .

فَكَّرَ فِي حِيلَةٍ نَاجِحَةٍ ، يَصِلُ بِهِا إِلَى مَقْصُودِهِ .

إِسْتَاقَى النَّمُابُ فِي طَرِيقِ الْمَرْكَبَةِ .

تَطَاهَرَ بأَنَّهُ مَيَّتُ ، لَا حَرَاكُ بِهِ ، وَلا رُوحَ فِيهِ ! ...

أَبْصَرَهُ السَّائِقُ ، وَهُو مُسْتَلْقِ فِي الطَّرِيقِ ، لا يَتَحَرَّكُ ، عَلَيْهِ سِيماءِ الْمَوْتِ ، فَجَعَلَ يُطِيلُ النَّظَرَ فِيهِ .

قَالَ السَّائِقُ لِنَفْسِهِ : « مَا أَجْمَلَ جِلْدَ هَٰذَا الثَّمْاَبِ ! لِمَاذَا لا أَحْمِلُهُ مَعِي ؟ إِنَّهُ مَيِّتُ ، لا أَخْشَى أَذَاهُ ! لِمَاذَا لا أَحْمِلُهُ مَعِي ؟ إِنَّهُ مَيِّتُ ، لا أَخْشَى أَذَاهُ ! لَأَتَّخِذَنَ مِنْ جِلْدِهِ ، مِلْحَفَة تَضَمُها ٱبْنَتِي عَلَى كَتِفَيْها . » لَأَتَّخِذَنَ مِنْ جِلْدِهِ ، مِلْحَفَة تَضَمُها ٱبْنَتِي عَلَى كَتِفَيْها . »

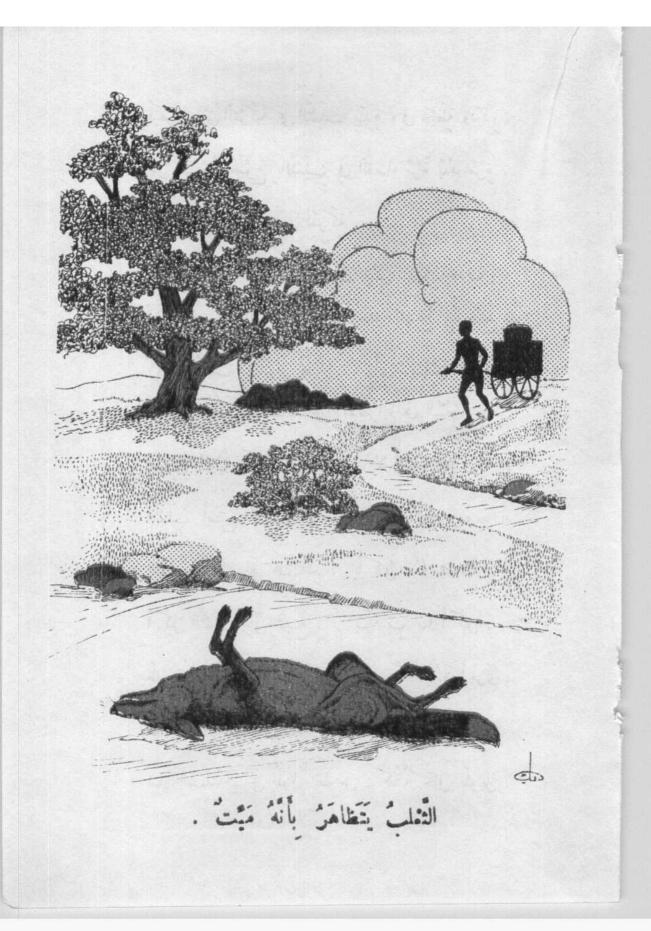

قَبَضَ سَائِقُ الْمَوْكَبَةِ عَلَى النَّمْاَبِ بِيَدِهِ ، فِي حَيْطَةٍ وَحَذَرٍ . ظَلَّ السَّائِقُ يُطَوِّحُ بِالشَّمْلَبِ فِي الْفَضاءِ مَرَّةً بَمْدَ مَرَّةٍ . لَمْ يَتَحَرَّكِ الثَّمْلَبُ أَقَلَّ حَرَّكَةٍ .

اِطْمَأَنَّ السَّائِقُ إِلَى أَنَّ الشَّمْلَبَ لَيْسَ حَيًّا . قَذَفَ بِهِ إِلَى الْمَزْكَبَةِ . سَاقَ الْمَزْكَبَةَ ، وَهُوَ فَرْحَانٌ مُبْتَهِجٌ بِمَا صَنَعَ .

رَفَعَ النَّمْلَبُ رَأْسَهُ قَلِيلًا . رَأَى السَّائِقَ مُنْهَبِكًا فِي السَّيَاقَةِ ، يَحُثُ الْحِصانَ عَلَى الْإِسْرَاعِ فِي السَّيْرِ .



٢ - أَمَرَةُ الرَّأْيِ الصَّائِبِ
 التَّمْلَبُ « أَبُو أَيُّوبِ » كَانَ يَقُولُ لِنَفْسِهِ :
 « لَقَدْ أَلْقَيْتُ فِي الطَّرِيقِ مِاثَةَ سَمَكَةٍ . هٰذا مِقْدارُ كَبِيرٌ .
 سَيَتُ نَفِينِي وَقُتًا طَوِيلًا . أَنَا الْآنَ لا أَخْمِلُ هُمَّ الطَّمامِ » .
 وَثَنَ الثَّمْلُ مِنَ الْمَرْ كَبَةِ ، وَذَهَبَ إِلَى مَنْهَ ل الْماء ،

كَانَ مُهَكِّرُ فِي صَوابِ رَأْيِهِ ، حِينَ قَرَّرَ أَلَّا يُحالِفَ الْأَسَدَ « أَبَا فِراس » الظَّالِمَ النَّاشِمَ .

لِبَشْرَبَ ، بَعْدَ أَنْ أَمْتَلَأُ مِنَ الطَّمام .

لَوْ أَنَّ الْأَسَدَ صَاحَبَهُ \_ هَذَا الْيَوْمَ \_ لَمَا ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَهْنَأَ بِلَغْمِ السَّمَكِ الطَّرِئُ الطَّيْبِ .

لَنْ يُحالِفَ \_ يَوْمَا ما \_ أَحَدًا مِنْ ذَوِى الْبَطْشِ وَالطُّغْيانِ .

سَيَظُلْ مُسْتَقِلًا بِنَفْسِهِ ، يَنْشُدُ مَصْلَحَتَهُ وَمَنْفَعَتُهُ :

لايُصادِقُ إِلَّا مَنْ يُصادِقُهُ بِوَفاءِ وَأَمانَةٍ وَإِخْلاصٍ ، وَلا يُعاهِدُ

إِلَّا مَنْ يُعامِلُهُ مُعامَلَةَ النَّدَّ لِلنَّدُ ، لا مُعامَلَةَ السّيّدِ لِلْمَنْدِ .

### ٧ - النَّمَكُ الْمَنْهُوبُ

رَجَمَ ﴿ أَبُو أَيُوبَ ﴾ مِنَ الْمُنْقِلِ ، بَعْدَ أَنْ شَرِبَ حَتَّى أَرْتُوى ... أَبْصَرَ صَبُّمًا فِي الطَّرِيقِ ، تَنْتَهِبُ السَّمَكَ وَ ثَمَاتُهُمُهُ . لَمْ يَسْتَطِعْ صَبْرًا عَلَى ءُدُوانِ الضَّبْعِ عَلَى سَمَـكِهِ . قَالَ عَامِيًّا صَائِحًا : ﴿ لِمَاذَا أَغَتَدَّيْتِ عَلَى سَمَكِي ، يَا أُمَّ عامِرِ ؛ إِنَّهُ صَيْدِي لِي أَنَا وَحْدِي . لَيْسَ لَكِ فِيهِ حَقُّ . ٣ اشْتَدَ عَجَبُ الطُّبُعِ ﴿ أُمَّ عَامِرٍ ﴾ مِمَّا قَالَ التَّعلَبُ . الْتَفَتَتُ إِلَيْهِ قَائلَةً : ﴿ إِنِّي لَمْ أَنْتُهَتْ مِنْكَ شَيْنًا . هٰذَا سَمَكُ سَقُطَ مِنْ مَرْكَبَةِ سَائِرَةِ . إِنَّهُ حَقُّ لِكُلَّ مَنْ يَجِدُهُ فِي طَرِيقِهِ . أَثَرَاكَ أَصْطَدْتَهُ مِنَ الْمَاءُ بِنَفْسِكَ ؟ » إِشْتَدَّ غَضَبُ الثَّمْلَبِ : ﴿ أَبِي أَيُوبِ ﴾ عَلَى صاحِبَتِهِ الضُّبُعِ : ﴿ أُمُّ عَامِرٍ ﴾ ، وَحَنِقَ عَلَيْهَا أَشَدُّ الْحَنَقِ . لَمْ يَسْتَمِرُ فِي مُناقَشَتِها وَمُجادَلَتِها . آمَنَ بَأَنَّ الْمُنافَشَةَ لا تَنْفَعُ ، وَالْمُجادَلَةَ لا تُجْدِي .

فَكُرَ النَّعْلَبُ فِي حِيلَةٍ يَنالُ بِهَا غَرَضَهُ ..

فَكُرَ : كَيْفَ تَتْرُكُ لَهُ الضَّبُعُ سَمَكَهُ ، وَلا تُنازِعُهُ فِيهِ ؟!

قالَ اللِضَّيْعِ «أُمَّ عامِرٍ» : « أَنَا لا أَبْخَلُ عَلَيْكِ بِسَمَكِ

تَأْكُلِينَهُ \_ وَإِنْ كَانَ لِي \_ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَأْكُلِي طَمَامًا

مِنْ كَسْبِكِ ، وَمِنْ قَرَةٍ جُهْدِكِ . »

قَالَتْ لَهُ مَخْدُوعَةً بِكَلامِهِ : ﴿ وَبِمَاذَا تَنْصَحُ لِي ؟ ﴾

أَجَابَهَا فِي صَنُوتِ هَادِئْ : ﴿ تَنْتَظِرِينَ حَتَّى تَمُرُ بِكِ مَرْكَبَةُ سَمَكُ ، فَتَطْرَحِى جَسَدَكِ فِي طَرِيقِها ؛ فَيَعْمِلَكِ السَّائِقُ إِلَى الْمَرْكَبَةِ ، فَتَسَأْكُلِي مِنَ السَّمَكِ مَا لَذَّ وَطَابَ ، وَتَفْرُشِى طَرِيقَكِ مِنْهُ بِهَا تَشَائِينَ . »

فَرِحَتِ الضَّبُعُ بِمَا سَــبَعَتْهُ مِنْ ﴿ أَبِي أَيُّوبَ ﴾ ، وَأَفْتَنَعَتْ بِالْحِيلَةِ الَّتِي عَلَّمُهَا إِيَّاهَا . وَقَالَتْ لَهُ :

« سَأَعْمَلُ بِنُصْحِكَ ، وَإِنِّى شَاكِرَةٌ لَكَ حُسْنَ رَأْبِكَ . لَكِنْ أَخْبِرْنِي : هَلْ فَعَلْتَ أَنْتَ ذَلِكَ ؟ »

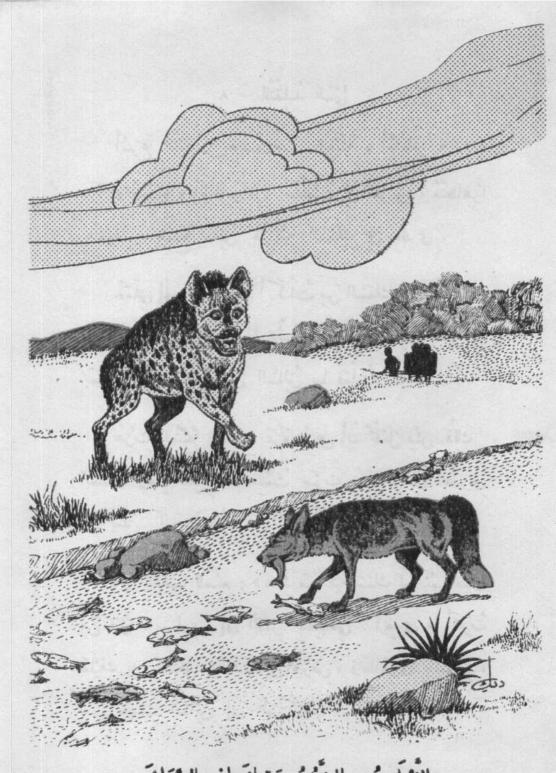

النُّمْكَبُ والعَنَّبُعُ يَتنازَعانِ السُّمَكَ

# ٨ - التَّقليدُ السَّيُّ

أَسْرَعَ النَّمْلَبُ يُجِيبُ مساحِبَتَهُ و أُمَّ عامِرٍ » : و نَمَمْ يا و أُمَّ عامِرٍ » . اِسْتَلْقَیْتُ فِي الطَّرِیقِ ، مُتَظاهِرًا بالتؤت . طَیعَ سایْقُ مَرْکَبَةِ السَّمَكِ فِي جِلْدِي .

حَمَلَنِي إِلَى الْمَرْكَبَةِ. أَكَلْتُ مِنَ السَّمَكِ حَنَى شَبِعْتُ ، وَرَمَيْتُ مِنْهُ فِي الطَّرِينِ ما شِئْتُ ... قَفَرْتُ مِنَ الْمَرْكَبَةِ بَسْدَ ذَلِكِ . لَمْ يُحِسَّ السَّائِقُ بِما فَعَلْتُ . »

هَزَّتِ الضَّبُعُ رَأْسَهَا . عَزَمَتْ عَلَى أَنْ تَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بَسْدَ وَقْتٍ قَصِيرٍ ، سَيِمَتْ صَوْتَ عَجَلاتٍ فِي الطَّرِيقِ عَلَى بُعْدٍ . كَمَعَتْ عَيْنُهَا مَرْ كَبَةً تَفْتَرِبُ ، مُحَمَّلَةً بِالسَّمَكِ .

قَالَ النَّمْلَبُ لِلفَّبُعِ: « هَاكُ مَرْ كَبَةً سَمَكُ لَمْ كَثُمَّ مِثْلُهَا مِنْ قَبْلُ النَّمْلِ بِنَصِيحَتِي . أَنْفِذِي مَا أَشَرْتُ مِنْ قَبْلُ . سَارِعِي إِلَى الْمَمَلِ بِنَصِيحَتِي . أَنْفِذِي مَا أَشَرْتُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَتَطَاهَرِي بِالْمَوْتِ ، عَلَيْكِ بِهِ . اِسْتَنْقِ بِجَسَدِكَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَتَطَاهَرِي بِالْمَوْتِ ، عَلَيْكِ بِهِ . اِسْتَاثِقُ إِلَى الْمَرْكَبَةِ . »

# ٩ - عاقبَةُ الْمَفْلَةِ

لَمْ تَمْرِفِ الضَّبُعُ مَا خَبَّأَهُ لَهَا الْقَدَرُ مِنْ وَيُلاتٍ وَنَكَبَاتٍ ، حِينَ تَفْمَلُ مَا نَصَحَ بِهِ ﴿ أَبُو أَيُوبَ ﴾ .

اِنْغَدَعَتْ « أَمْ عامِرٍ » بِقَـــؤلِ النَّمْلَبِ الْعاكِرِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مُخْلِطًا فِي نُصْعِهِ .

اِسْتَلْقَتْ فِي طَرِيقِ الْمَرْكَبَةِ الْقادِمَةِ .

حَرَصَتْ عَلَى أَنْ تُنْمَضَ عَيْنَيْها ، وَلا تَتَحَرُّكُ .

نَسِيَتْ أَنَّ جِلْدَهَا كَبْسَ كَعِلْدِ الثَّمْلَبِ، يَلْفِتُ الْأَنْظَارَ، وَيَخْرِصُ النَّاسُ عَلَى الْخُصُولِ عَلَيْهِ .

نَسِيَتُ أَنَّ فِرَاءِهَا كَبْسَتْ نَاعِمَةً الْمَلْتُسِ ، خَرِيرِيَّةَ الشَّنْرِ ، كَفِراء النَّمَالِبِ الَّتِي يَرْغَبُ فِيهِا النَّاسُ .

قَدِمَ سَائِقُ الْمَرْكَبَةِ . رَأَى الضَّبُعَ فِي طَرِيقِهِ ، مَطْرُوحَةً عَلَى الْأَرْضِ . رَكَلَهَا بِقَدَمِهِ فِي ٱخْتِقَارٍ وَغَيْظٍ .

قَالَ فِي اشْيِنْزَازِ : « يَا لَكِ مِنْ تَبِيحَةِ الْمَنْظَرِ ! »

أَشْرَعَ إِلَى طَرِيقِ « أُمَّ عامِرٍ » يَتَبَيَّنُ مَا حَدَثَ لَهَا ، بَعْدَ أَنِ ٱسْتَلْقَتْ فِي طَرِيقِ الْمَرْكَبَةِ .

سَأَلَهَا الثَّمْابُ الْمَكَّارُ : ماذا حَدَثَ ؟

قَصَّتْ عَلَيْهِ ﴿ أُمُّ عَامِرٍ ﴾ العادِثُ الْمَشْنُومَ . قالَتْ لَهُ : ﴿ هَٰكُذَا كُتِبَ عَلَى أَنْ أُضْرَبَ ، حَتَّى أَشْرِفَ عَلَى التَّلَفِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ أَظْفَرَ بِسَتَكَةٍ واحِدَةٍ . ﴾

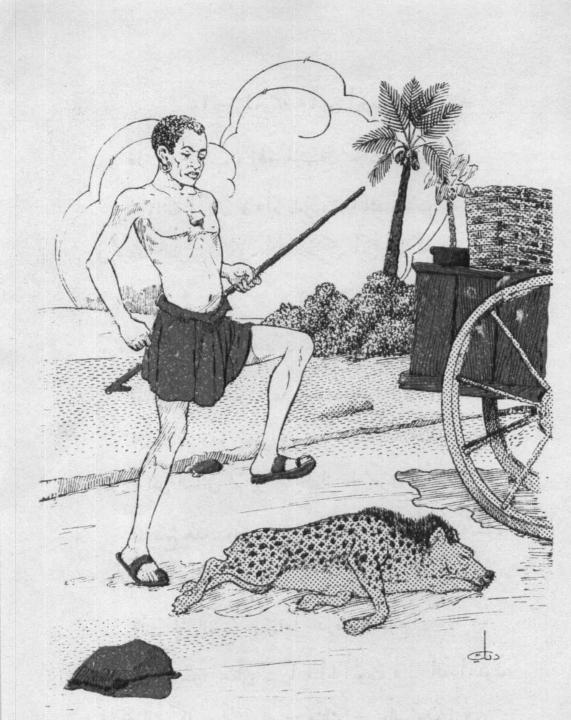

صاحِبُ الْعَرَبَةِ يَرْكُلُ الضُّبْعَ

١٠ - شُخْرِيَةُ «أَ بِي أَيُّوبَ»

قَالَ لَهَا الثَّمْلَبُ ، وَهُوَ مُبْتَهِجٌ بِنَجاحٍ حِيلَتِهِ :

«أُواثِقَةٌ أَنْتِ\_ يا «أُمَّ عامِرٍ » \_ أَنَّكِ رَقَدْتِ سَاكِئُةً ، فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ ، دُونَ أَنْ تَتَحَرَّكِي أَقَلَّ حَرَكَةٍ ؟ »

تَظَاهَرَ ﴿ أَبُو أَيُوبَ ﴾ بِالْمَطْفِ عَلَيْهَا ، وَالتَّوَجُعِ لَهَا . قال لَهَا ، وَهُوَ يُخْفِي فِي نَفْسِهِ الشَّخْرِيَةَ مِنْهَا : ﴿ لَعَلَّ السَّائِقَ لَمْ يَرَ فِي جِلْدِكِ مَا مُيغْرِي بِاقْتِنَائِهِ !

إذا صَحَّ هٰذا \_ وَهُوَ صَحِيحٌ \_ فَلَبْسَ هٰذا خَطَأَكِ . إِنَّهُ سُوهِ حَظَّكِ ، أَوْقَمَكِ فِي وَرْطَةٍ ، وَقادَكِ إِلَى خاتِمَةٍ مُحْزِنَةٍ ! » حَظَّكِ ، أَوْقَمَكِ فِي وَرْطَةٍ ، وَقادَكِ إِلَى خاتِمَةٍ مُحْزِنَةٍ ! »

قَالَتْ لَهُ الضَّبَعُ وَعَيْنَاهَا تَذْرِفَانِ النَّمُوعَ : « مِنْ سُوءِ حَظِّى \_ يا « أَبا أَيُّوبَ » \_ أَنْ أَكُونَ قَبِيحَةَ الشَّكُلِ ، لَبْسَ لِي \_ مِثْلُكَ \_ جِلْدٌ ثَمِينَ ! » قَبِيحَةَ الشَّكُلِ ، لَبْسَ لِي \_ مِثْلُكَ \_ جِلْدٌ ثَمِينَ ! »



قَالَ لَهَا النَّمْلَبُ هَازِئًا : « لَبَسَتْ دَمَامَةُ الْخِلْقَةِ ، وَتُنجُ الصُّورَةِ ، عَيْبًا يَضِيرُ كَاثِنًا كَانَ ، مِنْ حَيَوانِ أَوْ إِنسَانِ . لَيْسَ جَمَالُ الشَّكُلِ ، وَحُسْنُ الصُّورَةِ ، هُوَ ٱلْمَذِيَّةَ لَيْسَ جَمَالُ الشَّكُلِ ، وَحُسْنُ الصُّورَةِ ، هُوَ ٱلْمَذِيَّةَ الْمَوْدِيَةَ ؛ فَإِنَّ هُناكَ ٱلْكَثِيرَ مِنَ ٱلْمَزَايا الَّتِي تُمُوَّضُ الْوَحِيدَةَ ؛ فَإِنَّ هُناكَ ٱلْكَثِيرَ مِنَ ٱلْمَزَايا الَّتِي تُمُوَّضُ عَنِ ٱلْحُسْنِ وَٱلْحَمَالِ . هُناكَ أَلْكَثِيرَ مِنَ ٱلْمَزَايا الَّتِي تُمُوّضُ التَّذييرِ . عَنِ ٱلْحُسْنِ وَٱلْحَمَالِ . هُناكَ قُوّةُ التَّفْكِيرِ ، وَحُسْنُ التَّذييرِ . لَكُونِ الْمُعْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ ـ مَنْ اللَّهُ اللهِ مَا يُقالُ لَكِ ، وَلا تَتَدَرِينَ عَوَانِ الْمُورِ ! »

عادَ النَّمْاَبُ «أَبُو أَيُّوبَ » إِلَى سَمَكِهِ ، يَجْمَعُهُ لِيَأْكُلُهُ .

تَرَكُ الضَّبُعَ «أُمَّ عامِرٍ » مَشْغُولَةً بِما تُعانِيهِ مِنْ آلامٍ .

ظَلَّتِ الضَّبُعُ - لِغَباوَتِها - حائِرَةً فِي أَمْرِها ،
لا تَدْرِى حَقِيقَةَ النَّمْلَبِ : «أَ بِي أَيُّوبَ » :

هَلْ هُوَ مُخْلِصٌ فِي نُصْحِهِ ، صَــدِينٌ أَمِينٌ ؟ أَوْ هُوَ مُخَادِعٌ سَيٍّ النِّيَّةِ ، عَدُو مُبِينٌ ؟

تمت القصة

يُجاب - مِمَّا في هـ في الحكاية - عن الأسئلة الآتية )

١ - بماذا اتّصف الأسدُ « أبو فراسٍ » ؟ وبماذا اتّصف الثعلبُ « أبو أَيُّوبَ » ؟

٢ \_ ماذا اصطاد الثعلب ؟

وكيف كانت قسمة الصيد بين الأسد وبينه ؟

٣ \_ ماذا تعلم الثعلب من تجريته مع الأسد ؟ وعلى أي شيء اعتزم ؟

٤ - أين ذهب الثعلبُ ؟ وماذا رأى في طريقه ؟

وماذا حاول ؟ ولماذا أخْفقت مُحاولتُه مرّةً بعد مرة ؟

٥ ـ ما هي حيلة الثعلب ليكون في المر كبة الثانية ؟
 وماذا فعل وهو فوْق المر كبة ؟ ولماذا كان فرحه ؟

٦ - أين ذهب الثعلبُ ، بعد أن ظفر بما ظفر به ؟

٧ ـ ماذا دار من مُناقشة بين الثعلب والضَّبُع ؟

٨ - بماذا نصح الثعلبُ «أبوأيُوبَ» للضّبُع «أمّ عامر» أن تفعله ؟

٩ ـ ماذا دار بين الثعلب والضبع بعد ما حدث ؟
 وفى أيَّ شىء كان لوْمُ الثعلب لها ؟

١٠ - ماذا دار بين الثعلب والضبع بعد ما حدث ١

وفى أىُّ شيء كان لوم الثعلب لها ؟

( رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٧/٩١٢٧)



مطبعة اللي الما المامة مطبعة المدة - باب الخامة